لثمن السابع من الحزب الحادي عشر وَلَقَدَ أَخَذَ أَلْلَّهُ مِيثَاقٍ بَينَ إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ الثُّنَّةِ عَشَرَ نَقِيبً" وَقَالَ أَلَّهُ إِنَّ مَعَكُمُ " لَهِنَ اَقَمَتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَ اتَّيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُم برُسُلِ وَعَنَّ رَثُّوُهُمُ وَأَقْرَضَتُمُ أَلَّهَ قَرُضًا حَسَانًا لَّأُكُنِّ رَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَلَأَدُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ ﴾ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالِسِيَةً يُحَـِّرِفُونَ أَلْكَامُ عَن مَّوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِّے رُواْ بِهِ ٓ وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِتَ فِي مِّنْهُمُ وَ إِلَّا قَلِي لَا مِّنَهُ مُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصَّفَحَ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْحُسِنِينَ ٣ وَمِنَ أَلَدِ بِنَ فَ الْوُا إِنَّا نَصَلِرِي آخَذُ نَا مِيثَاقَهُ مُ فَنَسُواْ حَظّاً حَمّا ذُكِ رُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَلْنَهُ مُ اَلْعَــَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيبَـٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ أَلَّهُ عِمَا كَانُواْ بِصَانَعُونٌ ۞ يَكَأَهُلُ أَلْكِ نَبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَ ايُبَيِّنُ لَكُمُ كَيْ كُيْ تِمَا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِنَاكِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدُ جَآءَ كُم مِّن أَللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مِّنِينٌ ۞ يَهُ لِحِ عِهِ أَلِلَّهُ مَنِ إِنَّكَ مَ رِضُوَا نَهُ و سُبُلَ أَلْسَاكُمْ وَيُحَرِّجُهُم مِّنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْ نِهِ عِ وَيَهُدِيهِمُ وَإِلَى صِرَاطِ مُسَنَقِيمٌ وَالْ صِرَاطِ مُسَنَقِيمٌ ٥